## سُورَةُ يُولِينَ

### @1/r.@@+@@+@@+@@+@@

أولاً أن يلقيها ، فصارت أمامه حية تسعى ، ولو كانت من جنس السحر لما أوجس " منها خيفة ولرأها مجرد عصاً.

إذن: فالفرق بين معجزة موسى وسحرة فرحون، أن سحرة فرعون سحروا أعين الناس وخييًل إلى الناس من سحرهم أن عصيهم وحبالهم تسعى ، لكن معجزة موسى - عليه السلام - في إلقاء العصا، عرفوا هم بالتجربة أن تلك العصا قد تغيرت حقيقتها.

والعصا -كما تعلم -أصلها فرع من شجرة، وكان باستطاعة الحق سبحانه وتعالى أن يجعلها تتحول إلى شجرة مثمرة ، لكنها كانت ستظل نباتاً.

وشاء الحق مسحانه أن يتقلها إلى المرتبة الأعلى من النبات ؛ وهي المرحلة الحيوانية ، قصارت حية تلقف كل ما ألقاه السحرة.

ريفول الحق سبحانه بعد ذلك ﴿

هِنْ قَالُوٓ ٱلْحِثْقُنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّمًا عَلَيْهِ مَالِهَ أَنَا وَتَكُوْنَ اللهِ عَلَيْهِ مَالِمَةً مَا وَتَكُوْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ

(۱) اوجس: أى: وقع في نفسه وقليه الخوف والفزع . [ انظر النسان مادة وجس ] وقد وقع هذا الخوف الاثنين من الأنبياء ذكرهما الفرآن: الأول إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة في مسورة بشر ليشروه بإسحاق ويعقوب ، وقد ذكر هذا في القرآن مرتين: الأولى في سورة هود: ﴿وَقَدْ جَامَتُ وَسَلَمُ لِيسَارِهِ مِالْمُونَ عَالُوا مَلامًا قَالَ سَلامً فَما لَيْتُ أَنْ جَاهُ بَعَجَلٍ حَبَيْدُ ( عَلَى الْمُعَلِّمُ لا تَعِلَ إِلَّهُ تَكُرهُمُ وَأُوا لا تَعَلَى اللهُ وَمَا أَيْنَ قُومٍ أُوط ( ) • [مود ] . أما الثنائية فضى سررة اللاريات أن قام أوط ( ) • أما الثنائية فضى سررة اللاريات أن قدم مدرة اللاريات

أسا النبي الثاني فهو موسى عليه السلام: ﴿ قَالُوا يَا مُرسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلُونَ أُولَ مَنْ أَنْفَىٰ عَلَى النائي فهو موسى عليه السلام: ﴿ قَالُوا يَا مُرسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلُونَ أُولَ مَنْ أَنْفَىٰ عَلَى اللّهُ عَل عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

(٢) لطقت : لتثنينا وتبعدنا عن آلهة الآباء والأجداد .

(٣) لكما : أي : لموسى وهارون عليهما السلام .

(1) الكبرياء : السطمة والرياسة . [ ابن كثير ٢ ( ٢٢١ ] .

# 

وهنا تجد سحرة فرعون ينسبون مجيء معجزة تحول العصا إلى حية، ينسبونها لموسى - عليه السلام - رغم أن موسى عليه السلام قد نسب مجيء المعجزة إلى الله تعالى .

وكنان واجب المرسل إليه - فرعنون وملته - أن ينظر إلى منا جناء به الرسول ، لا إلى شخصية الرسول (''

ولو قال فرعون لموسى : ق جيء بك الكان معنى ذلك أن فرعون يعلن الإيمان بأن هناك إلها أعلى ، ولكن فرعون لم يؤمن لحظتها ؛ لذلك جاء قوله : ﴿أَجْنَتُنّا ﴾ فنسب المجيء على لسان فرعون لموسى عليه السلام .

ولماذا المجيء ؟

يقول الحق سبحاته على لسان فرعون وقومه :

﴿ أَجِلْتُنَا لَتُلْفُسًا عُمًّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . . (٧٨) ﴾

والالتفات هو تحويل الوجه عن شيء مواجه له ، وما دام الإنسان بصدد شيء ؛ فكل نظره وانجاهه يكون إليه ، وكنان قوم فنرعنون على فنساد وضلال ، وليس أمامهم إلا ذلك الفساد وذلك الضلال .

وجناء منوسى عليه النسلام ؛ لينصرف وجنوههم عن ذلك الفنساد والضلال ، فقالوا :

﴿ أَجِئْتُنَا لِتُلْفِسًا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . ﴿ ﴿ ﴾

<sup>(1)</sup> قدما قاله فرعون عن موسى بطعن في تخصينه ما حكاه رب العزة في فوله تعالى : ﴿ وَنَاهِ يَ فُولُهُ فَي قُولُهُ ف قُولُهِ قَالَ يَا قَوْمُ اللَّسَ فِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ نَجْرِي مِن تُحْتِي الْقَلا تُبَصِرُونَ ۞ أَمَّ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَفَا اللَّهِي هُوَ مُهِينٌ وَلا يَكَادُ بَينَ (١٤٥) ﴾ [الزخوف] وذلك أن موسى كان نسانه لا ينظلق بالكلام ، وقد عبر عن ذلك في دعاته : ﴿ قَالَ رَبِّ الشّرَحُ لِي صَدّرِي ۞ وَيَسّر فِي أَمْرِي ۞ وَاحْلًا عُلْمَةٌ مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُوا فَوْلِي هِي دعاته : ﴿ قَالَ رَبِّ الشّرَحُ لِي صَدّرِي ۞ وَيَسّر فِي أَمْرِي ۞ وَاحْلًا عُلْمَةٌ مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُوا فَوْلِي هِي الْمَالِي ﴾ [ طه] .

وهكذا يكشفون حقيقة موقفهم ، فقد كانوا يقلدون آباءهم ، والتقليد يريح المقلد ، فلا يُعْمَل عقله أو فكره في شيء ليقتنع به ، ويني عليه سلوكه (۱).

والمثل العمامي يصمور هذا الموقف بعممن شمديد حين يقلول : " مثل الأطرش في الزفة " أي : أن فاقد السمع لا يسمع ما يقال من أي جمهرة ، بل يسير مع الناس حيث تسير ، ولا يعزف له انجاهاً .

والمقلَّد إنما يعطل فكره ، ولا يختار بين البدائل ، ولا يميز الصواب ليفعله ، ولا يعرف الخطأ فيتجنَّبه .

وفرعون وملؤه كانوا على ضلال ، هو نفس ضلال الآباء ، والضلال لا يكلف الإنسان تعب التفكير ومشقة الاختيار ، بل قد يحقق شهوات عاجلة .

أما تمييز الصراب من الخطأ واتباع منهج السماء ، فهر يحجب الشهوة ، ويلزم الإنسان بعدم الانقلات عكس الضلال الذي يطيل أمد "الشهوة.

إذن: فالمقلد بين حالتين:

الحالة الأولى: أنه لا يُعْمِل عقله « بل يفعل مثل من سبقوه ، أو مثل من بحيا بينهم.

(١) وهذا التقليد نهى عنه رسول الله تقل في حديثه ، فعن حقيفة بن اليمان أن رسول الله قال : ١ لا تكونوا إمعة ، تقولون : إن أحسن الناس أحسنيا ، وإن ظلموا ظلمنا ، ولكن وطنوا أنقسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا فلا نظلموا ، أخرجه الترمذي في سنته (٢٠٠٧) وقال : حديث حسن خريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

(٢) أمد الشهوة: غايتها ، والأمد : منتهى الأجل ، وقد وردت هذه اللفظة ثلاث مرات في القرآن ، فقال تمالى : ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَفْرِيبُ ثَا تُوعَدُونُ أَمْ يَجْمُلُ لَهُ رَبِّي أَمَا (هِ ) ﴾ [الجن] أي : زمانا بعيدا ، وقال مبحاته : ﴿ قُلْ أَنْ أَدُو عَجْدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَجْلَتُ مِن خَطِراً وَمَا عَمَلَتْ مِن صَوْءَ وَوَدُو أَوْ أَدْ يَتُهَا وَيَقَدُ أَنَا يَعِيلًا مبحاته : ﴿ ثُمْ يَخْلُوهُمْ إِنْ أَنْ عَمِرانَ ] أي : في غاية البعد ، وقال تعالى : ﴿ ثُمْ يَخْلُهُمْ إِنْ أَلْحِرْيَنِ أَخْصَىٰ لِمَا لَهُوا أَنْ عَمِرانَ ] أي : مدة وزماناً .

### شُولَةٌ يُولِينَ

### 00+00+00+00+00+0117/0

والحالة الثانية: أنه رأى أن ما يضعله الناس لا يلزم بتكليف ، ولكن الرسول الذي يأتي إنما يلزمه بمنهج ، فلا يكسب - على سبيل المثال - الاسول الذي يأتي إنما يلزمه بمنهج ، فلا يكسب - على سبيل المثال - إلا من حلال ، ولا يفعل منكراً ، ولا يذم أحداً ، وهكذا يقيد المنهج حركته ، لكن إن اتبع حركة آبائه الضالين ، فالحركة تنسع ناحية الشهوات.

وللذلك أقول دائماً: إن مسألة التقليد هذه يجب أن تلفت إلى قانون التربية ، فالنشء ما دام لم يصل إلى البلوغ فأنت تلاحظ أنه بلا ذاتبة ويقلد الآباء ، لكن قور أن تتكون له ذائبة يبدأ في التمرد ، وقد يقول للآباء: أنتم لكم نقائبد قديمة لا تصلح لهذا الزمان ، لكن إن تشرّب النشء القيم الدينية الصحيحة ؛ فسيمتئل لقانون الحق ، ويحجز نفسه عن الشهوات.

ونحن نجد أبناء الأسر التي لا تتبع منهج الله في تربية الأبناء وهم يعانون من أبنائهم حين يتسلط عليهم أقران (أ) السوء ، فيتجهون إلى ما يوسع دائرة الشهوات من إدمان وغير ذلك من المفاسد .

لكن أبناء الأسر الملتزمة يراعون منهج الله تعالى ؛ فلا يقلدون أحداً من أهل السوء ؛ لأن ضمير الواحد منهم قد عرف التمييز بين الخطأ والصواب.

ثم إن تقليد الآباء قد يجعل الأبناء مجرد نسخ مكررة من آبائهم ، أما تدريب وتربية الأبناء على إعمال العقل في كل الأمور ، فهذه هي التنشئة التي تنظور بها المجتمعات إلى الأفضل إن اتبع الآباء منهج الله تعالى ، وتتكون ذانية الابن على ضوء منهج الحق سبحانه ، فلا يتمرد الابن متجها إلى الشر ، بل قد يتمرد إلى تطوير الصالح ليزيده صلاحاً.

التقليد - إذن - يحتاج إلى بحث دقيق ؛ لأن الإنسان الذي سوف تقلده ، لن يكون مسئولاً عنك ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو القائل:

<sup>(</sup>١) أقران : جمع قرن ( بكسر القاف وتسكين الراء ) وهو النظير والثيل . والمراد بأقران السوء : أصدقاء السوء ورفقاء الشر والرذائل . [ السان العرب : مادة ( ق ر ن ) - بتصرف ] .

### المُورِيُّ يُولِينَ

﴿ يَسْأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمْ وَاخْشُوا يَوْمًا لاَ يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِعَن وَالده شَيْئًا.. ( )

إذن: فأمر الاين يجب أن يكون تابعاً من ذاته ، وكذلك أمر الأب ، وعلى كل إنسان أن يُعْمل عقله بين البدائل".

وَلَذَلُكُ تَجِدُ القرآنُ الكريم يقولُ على ألسنة مَنْ قُلَّدُوا الآباء:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ النَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا يَلُ نَبْعِ مَا ٱلْفَيْنَا " عَلَيْهِ آبَاءِنَا البقرة ) ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ النَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا يَلُ نَبْعِ مَا ٱلْفَيْنَا " عَلَيْهِ آبَاءِنَا ﴾

ثم يرد عليهم الحق سيحانه:

﴿ . أَوْ لُوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَخْلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ (البنرة ]

فإذا كانت المسألة مسألة تقليد ، فلماذا يتعلم الابن ؟ ولماذا لا ينام الأبناء على الأرض ولا يشترون أسرَّة ؟ ولماذا ينجذبون إلى التطور في الأشياء والأدوات التي تسهّل الحياة ؟

فالتقليد هو إلغاء العقل والفكر ، وفي إلغائهما إلغاء التطور والتقدم نحو الأنضل .

إذن : فالقرآن يحثنا على أن نستخدم العقل ؛ لنختار بين البدائل ، وإذا كان المنهج قد جاء من السماء ، فلتهتد بما جاء لك عن هو فوقك ، وهذا الاهتداء للختار هو السمو نحو الحياة الفاضلة .

(٢) أنفينا : رجدنا . ألني الشيء وجده . قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ أَلْفُوا آبَاءَهُمْ طَالِينَ (٢) ﴾ [الصافات] ، وقال : ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدُهَا لَذَا الَّيَّابِ . . (٢) ﴾ [يوسف] أي : وجداه .

 <sup>(</sup>١) البدائل: سا يصلح لأن يجلمان منه الإنسان، فهي سواهيم الاختيار في التكليف، فله أن يخمار بين الإيمان والكفر، الطاعة والمعصرة، قال تعالى: ﴿ وَنَقْسِ وَمَا سُواهًا ﴿ فَالْهَمْهَا فُجُووَهَا وَتَقْرَاهَا ﴿ فَا لَنْهُمْ مِنْ وَلَا مَا إِلَيْهُمْ فَا لَهُ عَالَى إلى الشمسية ، قال تعالى : ﴿ وَنَقْسِ وَمَا سُواهًا ﴿ فَا أَلْهُمْ مَنْ وَلَا عَالِ مَنْ مَسَامًا إِنَّ ﴾ [الشمس] ،

-----

يقول الحق سبحانه:

﴿ وَإِذَا قَيلَ لَهُ مَ تُعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّمُولِ قَالُوا حَسَبُنَا " مَا رَجَدُنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . . ( الله عَلَيْهِ آبَاءَنَا . . ( الله عَلَيْهِ آبَاءَنَا . . ( الله عَلَيْهِ آبَاءَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . . ( الله عَلَيْهِ آبَاءَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا عَلَيْهِ آبَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ آبَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ آبَاءً عَلَيْهُ آبَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ آبَاءً عَلَيْهُ آبَاءً عَلَيْهُ آبَاءً عَلَيْهِ آبَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ آبَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ آبَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ آبَاءُ عَلَيْهِ آبَاءُ عَلَيْهِ آبَاءُ عَلَيْهُ آبَاءُ عَلَيْهُ آبَاءُ عَلَيْهُ آبَاءُ عَلَيْهُ آبَاءُ عَلَيْهُ آبَاءُ عَلَيْهُ آبَاءُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ آبَاءُ عَلَيْهُ آبَاءُ عَلَيْهُ آبَاءُ عَلَيْهُ آبَاءُ عَلَيْهُ آبَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ آبَاءُ عَلَيْهُ آبُولُوا عَلَيْهُ آبُولُوا عَلَيْهُ آبُولُوا عَلَيْهُ آبُولُوا عَلَيْهُ آبُولُوا عَلَيْهُ آبُولُوا عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ أَلَاهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ أَلَالُوا عَلَيْهُ الْعَلَامُ أَلَامُ الْعَلَامُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَالُوا عَلَامُ أَلَاهُ أَلَاعُوا عَلَيْهُ أَلَالُوا عَلَيْهُ أَلَالُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَامُ أَلَالُوا عَلَالُوا عَلَيْكُوا عَالُوا عَلَامُ أَلَالُوا عَلَامُ أَلُوا عَلَامُ أَلُوا عَلَامُ أَلَاهُ أَلَالُوا عَلَامُ أَلُوا عَلَامُ أَلُوا عَلَامُ أَلُوا عَلَامُ أَلُوا عَلَامُ أَلَالُوا عَلَامُ أَلُوا عَلَامُ أَلُوا عَلَالُوا عَلَامُ أَلُوا عَلَامُ أَلُوا عَلَامُ أَلُوا عَلَامُ أَلُوا

أى: أنهم أعلنوا أنهم في غير حاجة للمنهج السماوي فورد عليهم القرآن:

﴿ . أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يُعْلَمُونَ شَيَّنًا وَلا يَهْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴾ [المائنة ]

وهكذا نجد أن القرآن قد جاء بموقفين في آيتين مختلفتين عن المقلَّدين؛

الآية الأرثى: هي التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى :

﴿ . , بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْتًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿ ٢٧٠ ﴾

والآية الثانية: هي قول الحق مسحانه وتعالى:

و .. حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لُو كَانَ آبَارُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ١٠٠ ﴾

وهم في هذه الآبة أعلنوا الاكتفاء بما كان عليه أباؤهم.

وهناك فارق بين الآيتين ، فالعاقل غير من لا يعلم ؛ لأن العاقل قادر على الاستنباط ، ولكن من لا يعلم فهو يأخذ من استنباط غيره.

<sup>(</sup>١) حسبنا: يكفينا. وهناك فارق بين قولة الكافرين المقلدين لأبائهم هنا، وين قول المؤمنين لهند الكلمة: ﴿ حَسِبًا ﴾ ، قالمؤمنون قائوا: ﴿ .. حَسِبًا اللهُ رَبْعُ الْوَكِيلُ ١٠٠٠ ﴾ [ أل حموان] ، وقائوا: ﴿ حَسِبًا اللهُ مَبُولِيا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله المحافرون فإنهم بعيشون دنياهم على دنياهم وقد يقطع أرزائهم ، فهم قد نظروا إلى الأخرة ، أما الكافرون فإنهم بعيشون دنياهم بكل ما فيها من علقات وشهوات .

### 01/1/00+00+00+00+00+0

إذن: فالذين اكتفوا بما عند آبائهم ، وقالوا:

[1004]

﴿ حَسَبُنَا مَا رَجَدُنَا عَلَيْهِ آبَاءَتَا . . ( الله عَلَيْهِ آبَاءَتَا

هؤلاء هم اللين غالوا في الاعتزاز بما كان عند آباتهم ؛ لذلك جاء في آباتهم الغول بأنهم لا يعلمون .

أى : ليس لهم فكر ولا علم على الإطلاق ، بل يعيشون في ظلمات من الجهل.

وهنا يقول الحق سيحانه على لسان فرعون وقومه:

﴿ فَالْوا أَجِنْتُنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكَبْرِيَاءُ فِي الأَرْضِ .. (٧٨) ﴾ الأَرْض .. (٧٨) ﴾

أى: هل جنت لتصرفنا ، وتحوّل وجوهنا أو وجهتنا أو طريقنا وتأخذنا عن وجهة آباتنا الذين نقلدهم؛ لتأخذ أنت وأخوك الكبرياء في الأرض؟

وهكذا يتضح أنهم يعتقدون أن الكبرياء الذي لهم في الأرض قد تحقق لهم بتقليدهم أباءهم ، وهم يحبون الحفاظ عليه ، والأمر هنا يشمل تقطتين:

الأولى: هي تَرَكُّ مَا وَجِلُوا عَلَيْهِ الآيَّاءِ .

والثانية: هي الكبرياء (١) والعظمة في الأرض.

ومثال ذلك: حين يقول مقاتل لآخر: « ارم سيفك » وهي تختلف عن قوله: «هات سيفك »، قَرَمَى السيف تجريد من القوة ، لكن أخذ السيف يعنى إضافة سيف آخر إلى ما يملكه المقاتل الذي أمر بذلك.

 <sup>(</sup>١) الكبوراء: العظمة والملك . وهي عبارة عن كسال الفات وكسال الرجود ، ولا يوصف بها إلا الله
تعالى . قال صاحب ١ القاموس القوم؟ : هي العظمة والتجبّر والسلطان والسيطرة ، وهي في حق الله
سبحانه الغظمة الحق ، والسلطان القوى ، والسيطرة الكاملة ؛ بتصرف .

## المؤكة بواين

وهم هنا وجدوا في دعوة موسى عليه السلام مصيبة مركبة.

الأولى: هي ترك عقيدة الآباء .

والشانية: هي سلب الكبرياء ، أي: السلطة الزمنية والجاه والسيادة والعظمة والاثتمار "" ، والمسالح المقضية ، فكل واحد من بطانة " القرعون . يأخذ حظه حسب اقترابه من الفرعون .

ولذلك أعلنوا عدم الإيمان ، وقالوا ما يُنهى به الحق سبحانه الآية الكريمة التي نحن بصددها:

﴿ وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا بِمُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

أى: أن قوم قرعون والملا أقرُّوا بما حرصوا عليه من مكاسب الدنيا والكبرياء فيها، ورفضوا الإيمان بما جاء به موسى وهارون- عليهما السلام.

ريقول الحق سبحانه بعد ذلك:

## الله وَقَالَ فِرْعَوْنُ الْتُونِي بِكُلِّ سَنِيرِ عَلِيمِ الله الله

وكان فرعون يعلم ثقدُّم السحرة في دولته ، ويكفى أنه شخصياً خَيَّل للناس أنه إله ، وجاء أمره أن يأتي أعوانه بالسحرة ، وفور أن قال الأمر جيء بالسحرة.

وأورد الحق سبحانه في الآية التي بعد ذلك:

## السَّا مُلْمَا السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم شُوسَىٰ ٱلْعُوامَا أَنتُم مُلْعُوك ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>١) الانتمار: التشاور في الأمر والتواصيبه . ويسمى التشاور التسار ألأن المتشاورين يقبل بعضهم أمر بعض . ومنه قبوله تعسالي: ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِن أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسُعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلاَ يَاتُصُرُونَا بِكَ لِيَحْدَلُونَا الْمَدَينَةِ يَسُعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلاَ يَاتُصُرُونَا بِكَ لِيَعْدَلُونَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُومِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>٢) بطانة الرجل : خاصته . [ لسان العرب : مادة ( ب طرن } ] م

## ٩

وكأن السافة بين نطق فرعون بالأمر وبين تنفيذ الأمر هي أضيق مسافة وقتية ، وذلك حتى نفهم أن أمر صاحب السلطان لا يحتمل من الناس التأجيل أو التباطؤ في التنفيذ.

والقرآن حينما يعالج أمراً من الأمور فهو يعطى صورة دقيقة للواقع ، ولا يأتي بأشياء تفسد الصورة.

يقول الحق مبحاله:

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَتْقُوا مَا أَنتُم مُلْلُونَ ٢٠٠٠ ﴾ [يرنس]

وفي هذه الآية تلخيص للموقف كله ، فحين علم السحرة أن فرعون يحتاجهم في ورطة (١٠) تتعلق بالحكم ، فهذه مسألة صعبة وقاسية ، وعليهم أن يسرعوا إليه .

ولم يأت الحق سبحانه هنا بالتفصيل الكامل لذلك الموقف؛ لأن الغصة تأتى بنقاطها للختلفة في مواضع أخرى من القرآن ، وكل آية توضح النقطة التي تأتي بذكرها (").

لذلك لم يقل الحق سبحانه هنا: إن أعوان فرعون نادوا في الدائن (٢٠) ليأتي السحرة ، مثلما جاء في مواضع أخرى من القرآن (١٠).

<sup>(</sup>١) الورطة : الوصل تقع فيه الغنم قبلا تقدو على التخلص منه . يقال : تورطت الغنم إذا وقعت فى ورطة ، ثم مبار مثلاً لكل شدة وقع فيها الإنسان . وتورط فلان فى الأمر ، واستورط فيه : إذا ارتبك فيه ، فلم يسهل أد للخرج منه . [ [ لسان العرب : مادة ( و رط )] .

 <sup>(</sup>٢) وعقد ميزة التصمي القرآني في الإشارة إلى نصحه عدا قصة يوسف عليه السلام.

 <sup>(</sup>٣) المدانن : جمع مدينة ، وهي القرى الكبيرة . وقد رؤه هذا الجمع في القرآن خاصاً بقصة موسى ثلاث مرات ، أما المفرد منه نقد جاء ١٠١ ، مرة منها ؛ مرات خاصة بمدينة الرسول 45 [ التوبة : ١٠١ ، ١٠٠ ] [ المنافقون : ٨] .

 <sup>(3)</sup> وذلك في قبوله تعالى من مسحرة غيرهون: ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأُرْسِلُ فِي الْمَعَالِينِ حَاشِرِينَ (١٤٤) ﴾
 [الأحراف] ، رقال تعالى : ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَتْ فِي الْعَنَائِنِ حَاشِرِينَ (٢٤٠) ﴾ [الشهراء] .

## الموكة تواس

### 

ولم يقل لنا إن السحرة أرادوا أن يستفيدوا من هذه المسألة ، وقالوا للفرعون ":

﴿ . . إِنَّ لَنَا لِأَجُوا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِينَ ﴿ ١٠٠ ﴾

ووضع مثل هذا الشرط يوضح لنا طبيعة العلاقات في ذلك المجتمع ، فطلبهم للأجر ، يعنى أن عملهم مع الفرعون من قبل ذلك كان تسخيراً وبدون أجر ، ولما جاءتهم الفرصة ورأوا الفرعون في أزمة؛ طالبوا بالأجر.

ووعدهم فرعون بالأجر ، وكذلك وعدهم أن يكونوا مقربين " ؛ الأنهم لو انتصررا بالسحر على معجزة موسى ؛ فقى ذلك العمل محافظة رصيانة للمُلك ، والا بد أن يصبحوا من البطانة المستفيدة ، ووعدهم الفرعون بذلك شحداً لهمتهم ليبادروا بإبطال معجزة موسى ؛ ليستقر عرش الفرعون .

وشناء الحق سينحنانه الإجتمال هذا في هذه الآية - التي نحن بصدد خواطرنا عنها - وجاء يبقية اللقطات في المواضع الأخرى من القرآن.

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿ لَلْمًا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُومَىٰ ٱلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ ٢٠٠٠ ﴾ [يونس]

(1) فرعنة : الفرعنة الكبر والتجرب وفرعون المذي ذكر في كتاب الله ترف صرّنه في قول بعضهم ؛ لأنه لا سمي له وكإبليس فبسن أصله من أبلسه . وقال ابن سيده : إن فرعون علم أهجمى ، ولذلك ثم يعسرف ، الجوهرى : فرعون لف الوثيدين مصحب ملك مصر ، وكل عات فرعون ، والعتاة الفراعنة ، وقد تفرص ، وهو ذو فرعنة أي دها أو تكبراً ، وقيل : الفرعون بلغة المقبط : التسماح (المان العرب) وقيل في القاموس القوم : فرعون لقب يسمى به كل ملك في مصر في الزمن القديم ، وفرعون موسى هو منفتاح ، وقيل رمسيس الثاني ، والعبرة بالأحداث لا بقات فرعون ، قبال تعالى : ﴿ الْعُبْ إِلَىٰ فَرْعُونُ إِنَّهُ ﴾ [طه] والله أهلم.

(٢) وذلك أن السحرة عندما طلبوا الأجر بقولهم : ﴿ .. إِنْ أَنَا لأَجْرَا إِنْ كُنَا نَحْنَ الْفَالِينِ (٢٠٠) ﴾ [الأحراف]
 قال فرعون : ﴿ .. نَعْمُ وَإِنْكُمْ لَمِنَ الْمُقْرِئِينَ (١٠٠٠) ﴾ [ الأحراف] فزادهم اللرب منه فوق الأجر ؛ لذلك جاء عفايه لهم شديداً بعدما البعو اموسى ؛ لأن ما وعدهم به كان عظيماً ، فجاه العفاب على قدره .

وألقى السحرة عصيهم وخبالهم.

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك:

# مَنْ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ اللَّهُ سَيُبَطِلُهُ وَ السِّحُرُ إِنَّ اللَّهُ سَيُبَطِلُهُ وَ السِّحُرُ إِنَّ اللَّهُ سَيُبَطِلُهُ وَ السَّعَالَ المُعَلِينَ فَي السَّعَ عَمَلَ الْمُعَلِينَ فَي السَّعَالَ المُعَلِينَ فَي السَّعَالَ المُعَلَّمُ المُعَلِينَ فَي السَّعَالَ المُعَلِينَ فَي السَّعَالَ المُعَلِينَ فَي اللَّهُ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَلَى المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَلَى المُعَلِينَ السَّعَلَى السَّعَلَيْعِلَى السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَلَى المُعَلِينَ السَّعَلَى المُعَلِينَ السَّعَلَّمُ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعَالَ المُعَلِينَ السَّعِلَى الْعَلَيْدِينَ السَّعِلَى الْمُعَلِينَ السَاعِلَى الْمُعَلِينَ السَّعِلَى المُعَلِينَ السَاعِلَ المُعَلِينَ السَاعِلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ السَاعِلَيْنَ السَاعِلَى السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِلَيْنَ السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِلَيْنَ السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِلَى السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِ السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَاعِقِينَ السَعْمِينَ السَعْمِينَ السَعْمِينَ السَعْمِينَ السَعْمِينَ السَعْمِينَ السَعْمِينَ اللَّهُ السَعْمِينَ اللَّهُ السَعْمِينَ الل

ونحن نعلم أن الحق صبحانه هنا شاء الإجمال ، ولكنه بيَّن بالتفصيل ما حدث ، في آية أخرى ، قال فيها صبحانه عن السحرة:

﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ نَحُنُ الْمُلَّقِينَ ١١٥ ﴾ [الأعراف]

وتحن نعلم أن المراجهة تقتضى من كل خصم أن يدخل بالرعب على خصمه؛ لبضعف معنوياته.

وهنا أوضح لهم موسى - عليه السلام - أن ما أتوا به هو سحر ومجرد تخييل.

وقد أعلم الحق سيحانه نبيه موسى - عليه السلام - أن عصاه ستصير حية حقيقية ، بينما ستكون عصيهم وحيالهم مجرد تخييل (١) للعيون.

وقال لهم موسى - عليه السلام - حكم الله تعالى في ذلك التخبيل :

﴿ . مَا جِعْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُسِطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصَالِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ. ( اللَّهُ اللهِ السِّحْرُ اللَّهُ اللهُ ا

(١) والخيال ما تشبّه لك في البقظة أو في النوم من صورة . وططل : ما يتصوره ذهنك من شي - والخيال إحدى قوى العقل التي يتخبل بها الأشياء ، ويتصورها .

قال تصالى: ﴿ .. يُحَمَّلُ إِلَيْهِ مِن سَعْمِ عَمَّاتُهَا تُسْعَىٰ ﴿ اللهَ ] أَي : تشبه له ، ويعبور له يسبب سيعرهم أنها تسعى كالحيات ، والخاتيقة أنها ليست سيّات ، ولكنه ترغم وتخبل ( القاموس القوم ) .

## ٩

وهكذا جاء القول الفصل الذي أنهى الأمر وأصدر الحكم فيما فعل فرعون وملكؤه " والسحرة ، فكل أعمالهم كانت تفسد في الأرض ، ولولا ذلك لما بعث الله سبحانه إليهم رسولا مؤيداً بمعجزة من صنف ما برعوا فيه ، فهم كانوا قد برعوا في السحر ، فأرسل إليهم الحق سبحانه معجزة حقيقية تلتهم ما صنعوا ، فإن كانوا قد برعوا في التخييل ، فالله سبحانه خلق الأكوان بكلمة اكن وهو سبحانه يخلق حقائق لا تخييلات .

ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

# ويُعِينُ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنْ تِهِ ، وَلَوْكَرِهُ الْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠

فالمسألة التي يشاؤها سبحانه تتحقق بكلمة «كن» فيكون الشيء.

وقوله سيحانه وتعالى:

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيَّنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ٢٠٠ ﴾ ايس

وقائن فيكون؛ عبارة طويلة بعض الشيء عند وقوع الطلوب ، ولكن لا توجد عبارة أقصر منها عند البشر؛ لأن الكاف والنون لهما زمن ، وما يشاؤه الله تسبحانه لا يحشاج منه إلى زمن ، والمراد من الأمر «كن» أن الشيء يوجد قبل كلمة «كن» ؛ لأن كل موجود إنما يتحقق ويسرز بإرادة الله تعالى.

ويريد الحق سبحانه هنا أن يبين لنا أن الحق إنما يأتي على ألسنة الرسل : ومسجزاتهم دليل على رسالتهم ؟ ليضع أنوف المجرمين في الرَّضام "،

(١) ملؤه: أل فرعون ومن يرجع إليهم.

(١) يحق: بشبت ويظهو. بكلماته: بمواعبد [ تفسير الجلالين : ص ١٨٦ ].

(۲) الرغام: التراب. والمواد: إذلالهم وعقابهم على عصياتهم وإجرامهم.

وليريح العالم من إضلالهم ومن مفاسدهم.

ويقول الحق سبحاته بعد ذلك:

﴿ فَمَا آءَامَنَ لِمُومَى إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِن فَوْمِهِ عَلَى خَرْفِين فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِنَّدُ أَن يَفْلِنَهُ وَ إِنَّ فِرْعَوْتَ لَمَالِ إِنَّ الْأَرْضِ وَإِنْدُ لِمِنَ الْمُسَرِفِيْنَ ﴿ وَإِنَّ مِنْ الْمُسَرِفِيْنَ ﴾ في

وإذا كان السحرة - وهم عُدَّة فرعون وعشاده لمواجهة موسى - أعلنوا الإيمان ، فعاقبهم الفرعون وقال:

﴿ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ . . ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فهذا يدل على أن فكرة الألوهية كانت ما تزال مسبطرة على عقله ؟ ولذلك خاف الناس من إعلان الإيمان ؟ ولذلك قال الحق سبحانه:

وكلمة «فرية» تفيد الصغار الذين لم تلمسهم خميرة من الفساد الذي كان منتشراً « كما أن الصفار يتمتعون بطاقة من النقاء ، ويميشون في خُلُوُّ من المشاكل « ولم يصلوا إلى مرتبة السيادة التي يُحرَّصُ عليها ، ومع ذلك فهم قد آمنوا :

 <sup>(</sup>۱) دریة: طائفة (جماعة) من أولاد قوم فوعون [تفسیر الجلالین من ۱۸۱]. وقیل: من بنی إسرائیل [مختصر نفسیر الطبری : من ۱۳۲].

<sup>(</sup>۲) ملتهم: آل فرهون والمقربون منه وللوافقون له.

<sup>(</sup>٣) يفننهم: يصرفهم عن دينهم بتعذيبه لهم.

 <sup>(</sup>٤) عال في الأرض: جبار مستكبر، والمراد بالأرض هنا أرض مصر.

<sup>(</sup>١) المسرفين: المتجارزين الحديادها، الربوبية. [تضير الجلالين: ص ١٨٦].

## اليورة يونين

﴿ عَلَىٰ خُوفُ ( ) مِن قِرْعُونَ وَمَلَتِهِمْ .. ( الله )

وكلمة ﴿عَلَىٰ خُوفٍ ﴾ تفيد الاستعلاء ، مشل قولنا : اعلى الفرس» أو «على الكرسي» ويكون المستعلى في هذه الحالة مشمكّناً من المستعلى عليه»؛ ومن يستعلى إتما يركب المستعلى ، ويحمل المستعلى العبء.

ولكن من استعمالات «على» أنها تأتي بمعنى «مع».

ومثال ذلك هو قول الحق سيحانه:

[الإنسان]

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ . . ( ) ﴾

أي: يطممون الطعام مع حبه.

وحين يأتي الحق سبحانه بحرف مقام حرف آخر فلا بد من علة لذلك.

ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى ;

﴿ فَ الْأَصَلِينَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلافٍ وَالْأَصَلِينَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ . . ( ) ﴾

جاء الحق سبحانه بالحرف «في» بدلاً من «على»؛ ليدل على أن عملية الصلب ستكون تصليباً قوياً « بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه.

### وكذلك قول الحق مسحانه وتعالى:

<sup>(</sup>١) التوف هو الفرع لتوقع حدوث مكروه ، أو قوت أمر محبوب ، والخرف ضد الأمن ، قال تعالى : والمدوف هو الفرع لتوقع حدوث مكروه ، أو قوت أمر محبوب ، والخرف ضد الأمن ، قال تعالى : والذي أطبعهم من جوع والمنهم من طوف عن مواقع إلى إقريش] وقال : و فمن طاف من موحوره خوفه جعله بينهم فلا إلى عليه إن الله عَفُودٌ رُحيمٌ (٢٠٠٠) ﴾ [البقرة] أي : طرح لتوقعه فقلم المرضى وجوره خوفه جعله يخاف . قال تعالى : ﴿ . . وَتُحَوِّلُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طُهُمَانُ يُحَوِّلُ أُولِيانَهُ . (١٤٠٠) و خوفه قلاناً أي : جعله يخافه يتعلى المعولين قال تعالى : ﴿ إِنَّا ذَلكُمُ الشَّهُانُ يُحَوِّلُ أُولِيانَهُ . (١٤٠٠) ﴾ [آل عمران] .

## مِنْ وَالْمِنْ الْمُولِقُ الْمُؤِلِّقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

[الإنبان]

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّمَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ .. ( )

فكأنهم هم المستعلون على الحب؛ ليذهب بهم حيث يريدون .

وكذلك تول الحق سبحانه وتعالى :

[يونس]

﴿ عَلَىٰ خُولْ . . ( 3 )

أى: أنهم فوق الحوف يسير بهم إلى دهاليز توقيع الآلام ".

وهم هنا آمنوا : ﴿ عَلَىٰ خَوْفَ مِن لِرَعُونَ وَمَلْقِهِمْ أَنْ يَقْتَمُهُمْ . . ( ١٠٠٠ ﴾ [يرنس]

والكلام هنا من الحق الأعلى سبحاته يبيّن لنا أن الحتوف ليس من فرعون؛ لأن فرعون إنما يمارس التخويف بن حوله ، فمثلهم مثل زُوَّار الفجر في أي دولة لا تقيم وزناً لكرامة الإنسان .

وفرعون في وضعه ومكانته لا يباشر التعليب بنفسه، بل يقوم به زيانيته. والإشارة هنا تدل على الحوف من شيعة فرعون وملتهم.

وقال الحق مسحانه هنا: ﴿ يَفْتِنَهُمْ ﴾ ، ولم يقل: «يفتنوهم»؛ ليدلنا على ملحظ أن الزبانية لا يصنعون التعذيب لشهوة عندهم ، بل يصارسون التعذيب لشهوة عند الفرعون.

<sup>(</sup>۱) من معانى المرف (على): الاستعلاء؛ وهو أكثر معانيه استعمالاً، نحو قوقه نعالى: ﴿ قَلْكُ الوَّمُلُ فَعَلَمُهُ وَ مَعْمَوْمُ عَلَى الْمُعْمَوْمُ عَلَى الله الله عَلَى ال

## المرورة يونيزن

وهكذا جاء الضمير مرة جمعاً ، ومرة مفرداً؛ ليكون كل لفظ في القرآن جاذباً لمعناه.

وحین أراد المفسرون أن یوضحوا معنی (فریة) قالوا ": إن المقصود بها اسرأة فرعون (أسیسة) ، وخازن فرعون ، واسرأة الخازن ، وماشطة فرعون ، ومَنْ آمن من قوم موسى – علیه السلام – وكتم إیمانه.

كل هؤلاء منعتهم خشية عذاب فرعون من إعلان الإيمان برسالة موسى؛ لأن فرعون كان جَبَّاراً في الأرض، مدّعياً للالوهية، وإذا ما رأى فرعون إنساناً يخدش ادعاء، للألوهية ؛ فلا بد أن يبطش به بطشة قاتكة.

لذلك كانوا على خوف من هذا البطش ، فقد سبق وأن ذبح فرعون -بواسطة زبانيته - أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم "، وهم خافوا من هؤلاء الزبانية اللين نقَّذوا ما أراده فرعون.

ولذلك جاء الضمير مرة تعبيراً عن الجمع في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمُلْتِهِمْ . . ( )

وجاء الضمير مفرداً معبراً عن فرعون الأمر في قوله سبحانه وتعالى:

﴿ أَنْ يَفْسِهِم . . (١٨) ﴾

<sup>(</sup>١) هذا ثول ابن حباس ، ذكره القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٢٩١) وعلى هذا يكون الضمير في ﴿ فُوْمهِ عائداً على مؤسى على فرحون، وقد ذكر القرطبي قوالاً آخر - ونسبه للفراء - بجعل الضمير يحتمل عوده على موسى وقرحون في نفس الوقت، باحتبار أن الذوية أقرام آباؤهم من الفيط أي: آل فرعون وأمهانهم من بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٢) استحياء النساء: أى : تركهم أحياء . وقد كان بنو إسرائيل واقعين تحت الإيداء والاستضعاف من قبل أن تأتيا أن يأتيهم موسى، فيطش فرحون بهم كان مستمراً ، ولقلك قالزا لموسى : وقالوا أوذيا من قبل أن تأتيا رس بعد ما جفعا . (٢٠٠) ﴾ [الأعراف] ، وقد قال سبحانه عن فترة إيذاء فرعون لبني إسرائيل قبل مجيء موسى : ﴿إِنْ فَرَعُونَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلْ أَمْلُهَا شَيْعًا يَسْتَسْعَفُ طَالِقَةً مَهُمْ يَدْبُحُ أَيْنَا يَعْمُ ويستعني تساعم إنه كان من المفيدين (١) ﴾ [القصص].

## مُنُولَةً لُولِينَ

### O1/a1OO+OO+OO+OO+OO+O

فهم خافوا أن يفتنهم فرعون بالتعليب الذي يقوم به أعوانه.

والحن سبحانه وتعالى هو القائل:

﴿ . . وَإِنَّ فِوْعُونَ لَعَالَ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ( ١٠٠ )

والمسرف : هـ و الذي يشجاوز الجمدود . وهو قد تجاوز في إمسراف. وادَّعبي الألوهية.

وقد قال الحق سبحانه ما جاء على لسان فرعون:

﴿ . أَلَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ (11) ﴾

[النازعات]

وقال الحق سبحانه أيضاً :

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَسَالُهُمَا الْمَالَةُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهْ غَيْرِى. . ( ( القصص ] وعلا فرعون في الأرض علو طاغية من البشر على غيره من البشر المستضعفين.

وقال الحق سبحانه على لسان فرعون :

﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرُ " وَهَذَهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْيِي .. ٢٠٠ ﴾[الزخرف]

إذن: فقد كان فرعون مسرفاً أشد الإسراف.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

# ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَعَوَّمُ إِن كُنْتُمْ مَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكَّلُوا اللهِ فَعَلَيْهِ تُوكَّلُوا

<sup>(</sup>١) المصر : البلد العظيم ، قال تعالى : ﴿ أَهُمُوا بِعَرَا . ۞ ﴾ [البقرة] أي : بلداً عظيماً كبيراً . و المصر بغير تنوين هي بلادنا العزيزة ، قبال تصالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْعَرَاهُ مِن مُعَبِرُ الأَمْرَاقِينِ . ۞ ﴾ [يوسف] [ القاموس القوم] .